

تَزُوَّجُ الرَّسُولُ عَنَّ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَكَانَ ذَلكَ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهَا للنَّاسُ .
للنَّاسُ .

فَقُدْ كَانُ مِنْ عَادَة الْعَرَبِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ أَنْ يَتَبَنُوا الأَبْنَاء وَيَنْسَبُوهُمْ لأَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ هَوُلاءِ الأَبْنَاء الأَبْنَاء وَيَنْسَبُوهُمْ لأَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ هَوُلاءِ الأَبْنَاء بالتَّبَنَى يَحْمِلُونَ أَسْمَاء أَصْحَابِهِمْ ، وَيَرِثُونَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا التَّبَنَى يَتَسَبَبُ فِي مَسَاكِلَ مَوْتِهِمْ ، وكَانَ هَذَا التَّبنَى يتسبب في مَسَاكِلَ اجْتَمَاعِيَّة كَثِيرة ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهْذِهِ الظَّاهِرة ، اجْتَمَاعِيَّة كَثِيرة ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهْذِهِ الظَّاهِرة ، فَأَمَّر اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهُذِهِ الظَّاهِرة ، فَأَمَّرُ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهُ مَا الظَّاهِرَة ، فَأَمَّر اللَّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَ تَعْلِيمِ الْمُسْلَمِينَ أَحْكَامَ الدِّينِ حَارِثَة ، وَذَلِكَ أَبْلُغُ فِي تَعْلِيمِ الْمُسْلَمِينَ أَحْكَامَ الدِّينِ الْجَدِيدَة ؛ لأَنَّ الْقُرَانَ الْكَرِع قَدْ قَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَاء اللَّهُ الْعَرَانَ الْكَرِع قَدْ قَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَة بَكُامِلُهُا .

وَقَدْ كَافَأَ اللَّهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هُو الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هُو الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، يَتْلُوهُ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلُ

وَقْتِ وَأُوانِ .. وَقَدْ وَرَدُ اسْمَهُ مُقَتْرِنًا بِإِنْعَامِ اللّهِ (تَعَالَى) عَلَيْه ، حَيْثُ أَخْبَرَ اللّهُ (تَعَالَى) في هذه الآية أنّهُ قَدْ أَنْعَمَ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَرَضِي عَنْهُ ، وَهَذِهِ بُشْرَى بُشْرَ بِهَا زَيْدٌ في حَيَاتِه مِنَ اللّه (تَعَالَى) .

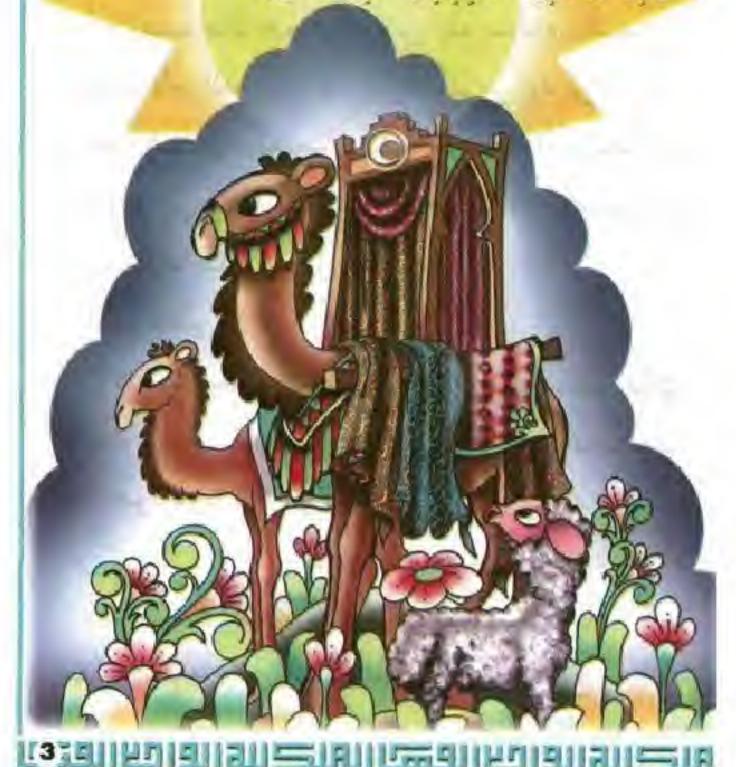

التتكيين الوالكا العكا الألكالك التاكيلا التعاليا التعاليا التعاليا التعاليا التعاليا التعاليا التعاليا التعاليا

قَالَ (تَعَالَى) :

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ .. ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ (رَضِى اللّهُ عَنْهَا) ، فَبَعْدَ أَنْ امْتَلَتْ لأَمْرِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ ، بَرَغْمِ اللّهُ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ ، بَرغْمِ اللّهُ وَارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللّهُ (تَعَالَى) بِرغْمِ اللّهُ وَارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللّهُ (تَعَالَى) بالزَّواج مِنْ سَيِد البَشَرِيَّة مُحَمَّد عَلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي بِالزَّوَاج مِنْ سَيِد البَشَرِيَّة مُحَمَّد عَلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي شَانَهَا قُرْآنًا يُتْلَى فَى كُلِّ زَمَانَ ..

قَالُ (تَعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَسْسَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى الْكَلَّى الْكَلَّى الْكَلَّى الْمَلْ الْكَلَّى الْمُلْوَمِينَ حَسرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيسَائِهِمْ إِذَا قَصُواْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً \* ﴾ إذا قَصُواْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً \* ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

وَلِذَلِكَ سَجَدَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ شَاكِرَةً لِلَّهِ ، حِينَ بُشَرَتُ بِالزَّوَاجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ

## بلكس الدالك المصالاتك للذالك المصا

(تَعَالَى) مِنْ فَوْقِ سَبِّعِ سَمَاوَاتِ .
وَكَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَقُولُ لِلرَّسُولِ ﷺ فِي
فَخُو :

- يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّى وَاللّهِ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ . . لَيْ سَلَالُهُ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ . . لَيْ سَلَّ اللهِ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ سَلَّتِ الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا

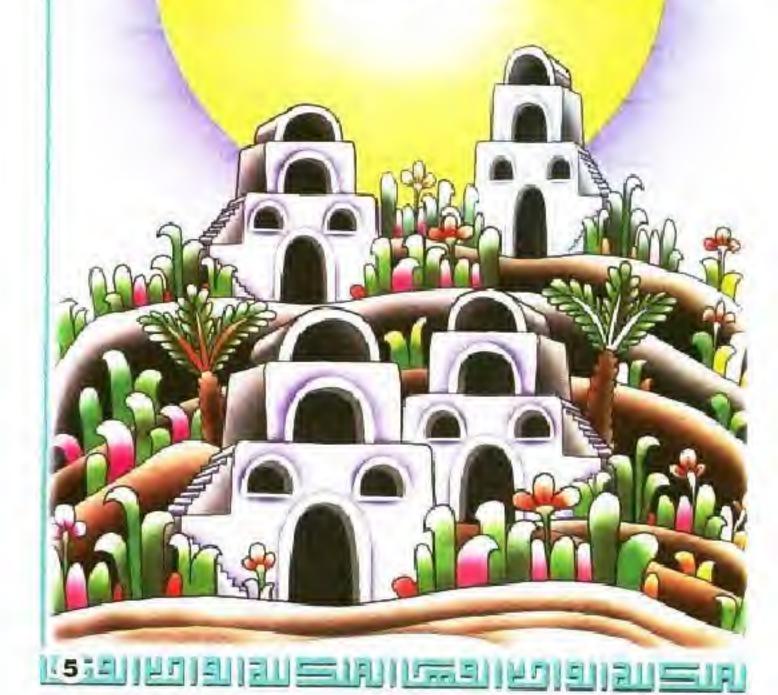

# الالكالة الدالك العكا الالكالك الدالد الدالك الد

أَوْ أَهْلُهَا .. أَمَّا أَنَا فَقَدْ زُوَّجَكَ اللَّهُ مِنَّى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات .

وَبَدَأَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ حَيَاتَهَا الْجَدِيدَةَ فِي بَيْتِ النَّبِي عَنِي مَنْ اللَّهِ اللَّيْ اللَّيْلَةِ الْتِي تَزَوَّجَتْ فيها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي تَلْكُ اللَّيْلَةِ الْتِي تَزَوَّجَتْ فيها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي مَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمُ الْحِجَابِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمُ الْحِجَابِ ، وَيَتَ حَيْثُ كَانَ الْمُسلَمُ وِنَ يَرَوْنَ زَوْجَاتِ النَّبِي عَنِي وَنَ تَوْجَاتِ النَّبِي عَنِي وَنَ وَوْجَاتِ النَّبِي عَنِي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَالَى) فِيهَا أَمْرًا مِنَ السَّمَاء بِاللَّ يَنظُر أَحُد مِنْ الْمُسلِمِينَ إِلَى زَوْجَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاَّ يُكَلِمها إِلاَّ مِنْ السَّمَاء بِاللَّا يَنظُر أَحَد مِنْ الْمُسلِمِينَ إِلَى زَوْجَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاَّ يُكَلِمها إِلاَّ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ .

وكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنُ الرَّسُولَ عَلَيْ ، دُعَا الْمُسلمينَ إلى وليمة أَعَدُهَا بِمُناسَبة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَب الْمُسلمينَ إلى وليمة أَعَدُها بِمُناسَبة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَب بِنْتِ جَحْشٍ ، وتَوَافَدُ الْمُسلمونَ مِنْ كُلُّ مُكَانٍ تَعْبِيرًا عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدَ الانتهاء مِن عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدَ الانتهاء مِن الطَّعَامِ ، انْصَرَفَ جَمَاعَةً مِنَ الْمُسلمينَ ، ويَقِي آخَرُونَ الطَّعَامِ ، انْصَرَفَ جَمَاعَةً مِنَ الْمُسلمينَ ، ويَقِي آخَرُونَ

# بالكالوالكالككا الالكالة الأالا الكالكك

حَــتَى وَقْتِ مُــتَــأَخُـر مِنَ اللَّيلِ ، يَتَـحَــدُّثُونَ مَعَ الرَّسُولِ عَلِيْ . الرَّسُولِ عَلِيْ .

كَانَ الرِّسُولُ عَلِيَّ يَشْعُرُ بِالإِرْهَاقِ وَالتَّعَبِ ، وَانْتَظَرَّ أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاء النَّاسُ ، حَتَى يَخْلُدُ إِلَى الرَّاحَة ، أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاء النَّاسُ ، حَتَى يَخْلُدُ إِلَى الرَّاحَة ، لَكَنَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلِي أَنْ يُشْعِرَهُمْ لَكَنَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلِي أَنْ يُشْعِرَهُمْ بِذَلِكَ ، فَأَخَذُ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهَرَ عَلَى وَجْهِمِ بِذَلِكَ ، فَأَخَذُ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهر عَلَى وَجْهِمِ

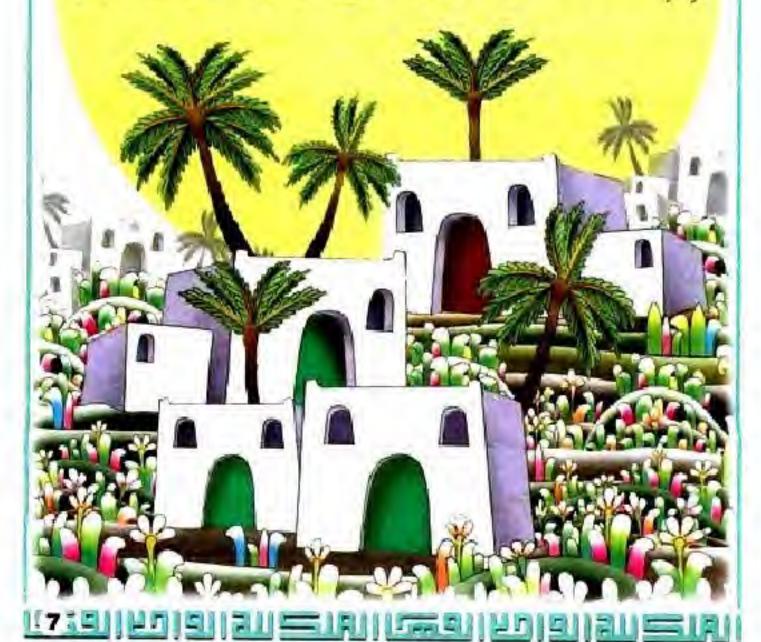

الضيق ، وبرغم ذلك لم ينصرف هؤلاء ، بل بقوا يتحدد ثون ويتحدثون ويتحدثون ، وكانوا في أثناء حديثهم يتحدثون إلى ما في بيت النبي على ، ويتكلمون في ينظرون إلى ما في بيت النبي على ، ويتكلمون في أمور تخص النبي على وأهله ، ولأن الرسول على كان شديد الحياء ، فقد تحمل الأمر وسكت ، لكن الله شديد الحياء ، فقد تحمل الأمر وسكت ، لكن الله (تعالى) أراد أن يؤدب المسلمين ويعلمهم آداب الزيارة ، ويعرفهم بخصوصية بيت الرسول على ، الزيارة ، ويعرفهم بخصوصية بيت الرسول على ، فانزل الله (تعالى) عليهم في هذه المناسبة

قَالَ (تَعَالَى) :

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَنْ يُودُنُ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَقْنَسِينَ لِحَدِيتَ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَقْنَسِينَ لِحَدِيتِ إِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مَنْكُمْ وَاللَّهُ إِنَّا فَاسْأَلُوهُنَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ لاَ يَسْتَحِيى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاء حِبِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُولِكُمْ وَقُلُولِهِنَ مِنْ وَرَاء حِبِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُولِكُمْ وَقُلُولِهِنَ



## الالتكاللة الدالك المكارات الدالك الدالك

فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِسَصِيرَتِهِ الثَّاقِبَةِ ، يَرْجُو أَنْ يَفْرِضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الحِجَابِ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيَّ ، فَكَانَ يَقُولُ للنَّبِيِّ عَلِيٍّ :

- يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَـر ُوالْفَ اجِـرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤَمِّنِينَ بِالحَجَابِ !

لَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَّى كَانَ لاَ يَفْرِضُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا أَمَرَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِذَلِكَ ، فَانْتَظَرَ حَستَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آمِةً الْحجَابِ في تَلُكَ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ ..

وَلاَ شَكَّ أَنَّ لَنَا فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى أُسُوةَ حُسَنَةً ، حَيْثُ إِلَّى السَّوَةَ حُسَنَةً ، حَيثُ إِلَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَشِمْنَ فِي لِبْسِهِنَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَشِمْنَ فِي لِبْسِهِنَّ وَكَلاَمِهِنَّ ، فَذَلِكَ أَطْهَرُ لَقُلُوبِهِنَّ .

وَالَّذِى يَتَأَمُّلُ حَالَ الْمُجْتَمَعِ الْيَوْمَ ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ حَالُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلَمَةِ مِنَ الْبَنْذَالِ فِي الْمَلْبَسِ وَالْكَلاَمِ ، يُدُرِكُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلَمَةِ الْإِلَهِيَةَ مِنْ فَرْضَ الْحِجَابِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيتِهَا ، وَلَكنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيتِها ، وَلَكنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيتِها ، وَلَكنَّها تَسْتَطيعُ أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَهَا بِشَكْلِ طَبِيعِي وَهِي مُرْتَديةً لَسَتَطيعُ أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَهَا بِشَكْلِ طَبِيعِي وَهِي مُرْتَديةً الْحِجَابُ وَجَابُ الظّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكنَّهُ الْحَجَابُ حَجَابُ الظّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكنَّهُ

### يتكالك القالك المكالك الماكانية العالك المكالك

حجابُ الباطنِ أيضًا ، حيثُ يجبُ على الْمَرَأَةِ أَنْ تَكُونَ مُحْتَثْمَةً في جَوْهُوهَا ، كَمَا هِي في مَظْهَرِهَا ، وَهَذَا هُوَ مُحْتَثْمَةً في جَوْهُوهَا ، كَمَا هِي في مَظْهَرِهَا ، وَهَذَا هُوَ مَا يُرِيدُهُ اللّهُ (تَعَالَى) لَنَا ، حيثُ إِنَّ الْمُجْتَمَعَ يَصِلُ بِذَلِكَ مَا يُرِيدُهُ اللّهُ (تَعَالَى) لَنَا ، حيثُ إِنَّ الْمُجْتَمَعَ يَصِلُ بِذَلِكَ إِلَى بَرُ الأَمَان .

وَاشْتُهِرَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحَشِ بِالنَّفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْفَقَرَاء ، وَكَانَتْ مَاهِرَةً في صنَاعَة الْمَلاَبِس ، فَكَانَتُ



للتكريد زيدا تجاريها التتكرية إيدانه إيدانه

تَتَصَدُّقُ بِثَمَنِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ ، وَذَاتَ يَوْمٍ سَأَلَ نَسَاءُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ ، وَذَاتَ يَوْمٍ سَأَلَ نَسَاءُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ :

\_أَيُّنَا أَسْرَعُ لَحَاقًا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟

فَأَجُابُهُمُ الرَّسُولُ عَلَى :

\_أَطُّولُكُنَّ يَدُا .

ورَاحَتْ كُلُّ زَوْجَاتِ النّبِيِّ عَلَيْ تَقَيِيسَ يَدَهَا ، وَلَمْ يَفْهُ مَنْ مَاكَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ الرّسُولُ عَلَيْ إِلاَ بَعْدُ وَفَاتِهِ ، يَفْهُ مَنْ مَاكَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ الرّسُولُ عَلَيْ إِلاَ بَعْدُ وَفَاتِهِ ، حَيْثُ كَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ أَسْرَعَهُنَ لِحَاقًا بِالرّسُولِ عَلَيْ ، وَعَنْدُنَذُ قَالَ نَسَاءُ النّبِي عَلَيْ :

- لَقَدْ كَانَ عَلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينَ . وَالْجُودَ وَالْجُودَ وَالْجُودَ وَالْجُودَ وَالتَّصَدُقُ عَلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينَ .

وَبَعْدُ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، كَانَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِه يُعْطُونَ لِلْمُسْلِمِينَ رُواتِبَ سَنَوِيَّةً لِكَى يُنْفِقُوا مِنْهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ للمُسْلِمِينَ رُواتِبَ سَنَوِيَّةً لِكَى يُنْفِقُوا مِنْهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، وَكَانَ رَاتِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اثْنَى عَشَرَ اللهَ عَشَرَ اللهَ عَشَرَ الله عَرْهَم ، فكانت تقول :

-اللَّهُمَّ لاَ يُدِّرِكُنِي هَذَا الْمَالُ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّهُ فِتْنَةٌ .

ثُمَّ تُوزِّعُهُ عَلَى أَقَارِبِهَا وَعَلَى الْفُقَرَاء وَالْمُحْسَاجِينَ ، وَعَنْدُمًا عَلَمَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ بِذَلِكَ ، ذَهَبَ إِلَيْهَا وَأَرْسُلَ بالسُّلام وقَالَ لَهَا: \_يَا أُمُّ الْمُ وَمُنِينَ ، بَلَغَنِي أَنَّكِ وَزَّعْتِ مَسَالُكِ عَلَى أَهْل رَحِمك وَفِي أَهْلِ الْحَاجَةِ. \_ لاَ يَبْقَى لِلْمَرْء بَعْدَ مَوْته إِلاَّ درهم أَنْفَقُهُ في سبيل اللَّه

التكالة الداله الدالة ا

فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ :

ــهَذِهِ أَلُّفُ درُّهُم ، فَاسْتَبْقيهَا لنَفْسك وَحَاجَتك .

فَشَكَرَتْهُ زَيْنَبُ عَلَى ذَلِكَ ، وأَخَذَتُ مَنْهُ الْمَالَ ، ثُمَّ لَمُ لَمُ عَلَى قَلْمَ اللهُ وَقَدْ تَصَدُقَتْ بِهِ عَلَى الْفُقَراءِ يَطُلُعُ عَلَيْهَا النَّهَارُ إِلاَّ وَقَدْ تَصَدُقَتْ بِهِ عَلَى الْفُقراءِ وَالْمَسَاكِينَ ، وَلَمْ تُبْق لِنَفْسَهَا دَرْهِمًا وَاحدًا . .

- خَلُّ عَنْهَا يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهَا أُوُّاهَهُ !

وَظَلَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جُحْشِ صَوَّامَةً قُوامَةً ، تَخشَى اللَّهَ (تَعَالَى) فِي كُلِّ أُمُورِهَا ، وتَتَصدقُ عَلَى الْفُصَراءِ والْمُحْتَاجِينَ ، حَتَّى صَعِدَتْ رُوحُهَا إِلَى بَارِئِهَا فِي الْعُامِ وَالْمُحْتَاجِينَ ، حَتَّى صَعِدَتْ رُوحُهَا إِلَى بَارِئِهَا فِي الْعَامِ الْعَشْرِينَ لِلْهِجْرَة .

وَحِينَ حَضَرِتُهَا الْوَفَاةُ ، لَمْ تَنْسَ السَّصَدُقَ عَلَى الْفُقَراءِ ، فِي تَلْكُ اللَّحُظَاتِ الصَّعْبَة ، الَّتِي يَنْسَى الإِنْسَانُ فِيهَا كُلَّ شَيءٍ ، فَقَدْ قَالَتْ لَمَنْ حَوْلَهَا :

\_إِنِّى قَدُّ أَعْدَدْتُ كَفَنِى ، وَإِنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ، سَيَبْعَثُ إِلَىُّ بِكُفَنِ ، فَتُصَدِّقُوا بِأَحُدِهِمَا ، وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَافْعَلُوا .

وَصَلَّى عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَوَدَّعَهَا



بالكالا إلا إلك المكا الاسكال اللا إلك الكا

الْمُسلُمُونَ إِلَى مَثُواهَا الأَخِيرِ بِالْبَقِيعِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وُقَالَتْ عَنْهَا عَائشَةُ رضى اللَّه عنها :

- ذَهَبَتُ حَمِيدَةً مُتَعَبِّدَةً ، مَفْزَعَ الْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ . وَقَالَتَ عَنْهَا : وَقَالَتَ عَنْهَا :

- كَانَتْ صَالِحَةً قُواْمَةً ، تَعْمَلُ بَيدَيْهَا وَتَتَصَدُّقُ بِذَلِكَ كُلَّهِ . رَحِمُ اللَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَنَفَعْنَا بِسِيرَتِهَا الْعَطِرَة ، حَيْثُ عَاشَتُ في كَنف النَّبِي عَنِي صَوَامَةً قُوامَةً مُطيعةً للْعَطِرة ، حَيثُ عَاشَتُ في كَنف النَّبِي عَنِي صَوَامَةً قُوامَةً مُطيعةً للله وَلرَسُولِه ، مُحبَّةً للْحَيْرِ وَالإحسانِ . . ولَعَلَّ أَفْصَلُ مَا نُودَعُهَا بِهِ مَا قَالَتَهُ عَنْهَا السَّيدة عَائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا :

- ولم أَرَ امْسراَةً قَطُ خَسِراً فِي الدَّينِ مِنْ زَيْنَبَ ، وَأَتْقَى لِلَهِ وَأَصْدَقَةً ، وَأَشَدُ إِخْلاَصًا وَأُوصَل لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمْ صَدَقَةً ، وَأَشَدُ إِخْلاَصًا وَتَفَانِيا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ . .

رَحِمُهَا اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً ، وَنَفَعَ نِسَاءَنَا وَبَنَاتِنَا بِسِيرِتِهَا اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً ، وَنَفَعَ نِسَاءَنَا وَبَنَاتِنَا بِسِيرِتِهَا الْعَطِرة الزّكية ، فَنِسَاء النّبِي عَلَى لَكُلُّ النّعَلَى لَكُلُّ النّعَلَم الزّكرة النّعَلَم النّعَلَم النّعَلَم النّعَلَم النّعَلَم النّعَلَم وَالاعْتِبَار . . فَهَلُ مَنْ مُدّكر ؟ النّسَاء ، وحَيَاتُهُنَّ مَلَيْئَةً بِالْعَظَة وَالاعْتِبَار . . فَهَلُ مَنْ مُدّكر ؟ ا

(يتبع) الكتاب القادم جويرية بنت الحارث

رتم الإيماع : ۲۰۰۱/۱۵۹۲۸ الترفيم اللولى: ۲۸۸ ـ ۲۹۷ ـ ۲۹۷